

اليَوْمَ... انْتَهى دَوامُ المَدْرَسَة مُتَأْخِراً، فَقَدْ حَضَرَ أَحَدُ الْأَطْبَاء وَتَحَدَّثَ إِلَيْنا عَنِ الأَمْراضِ وَكَيْفيَّة الوقايَة منْها. لَقَدْ غَادَرَ الطُّلابُ إلى بُيوتِهمْ، وبَقَيتُ وَحُدي في السَّاحَة. وأَخَذْتُ أَفْكِرُ في ما يَجِبُ أَنْ أَفْعَلَهُ.







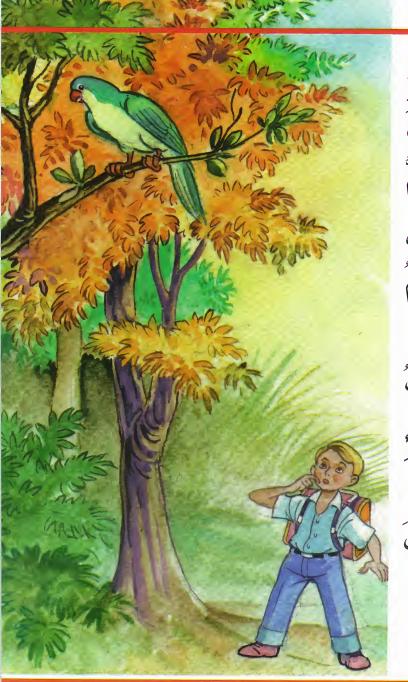

في الجهة الجنوبيَّة منَ السَّاحَة كَانَ جــارُنا العَمُّ أبو عَــدْنانَ في حَديقَة مَنْزله، يُقَلِّمُ أعْصانَ الأَشْجار. وَفَحِاَّةً سَمعْتُ صَوْتَ الببُّغاء الخَضْراء الجَميلة، ثُمَّ رَأَيْتُها تَطيرُ فَوْقَ أَشْجار المَدْرَسَة، فَخَطَرت لي فكْرةً.



















لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَي بِما حَصَلَ، وَرَفَضْتُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ غُرْفَتِي، وَنَمْتُ وَأَنَا خَائِفٌ. وَكُنْتُ أَحْلُمُ أَحْلاماً مُزْعجَةً، فَقَدْ رَأَيْتُ الشُّرْطَةَ تَحْضُرُ إلى بَيْتنا، وَتَسْجُنني، وَأَفَقْتُ مِنْ نَوْمِي فَزِعاً.





فَكَرَّتُ فِي اقْتِراحِ شَادِي، فَوَجَدْتُهُ أَفْضَلَ حَلِّ يُخَلِّصني مِنْ قَلَقِي وَخَوْفي. وَلَمَّا أَخْبَرْتُ المُعَلِّمَ بِما حَدَثَ مَعِي ابْتَسَمَ لِي وَقالَ: سَأَحُلُّ المَوْضوعَ بِسُهُولَة.



وَفي نهايَة الدَّوام، ذَهَبْتُ مَعَ المُعَلِّمِ إلى بَيْتِ أَبِي عَدْنانُ وأَنا خائفٌ، وَحَينَ وَصَلْنا إلى البَيْتِ قَرَعَ المُعَلِّمُ الجَرَسَ، فَخَرَجَ إلَيْنا أبو عَدْنانَ سَليماً، وَقالَ وَهُو يَبْتَسِمُ: تَفَضَّلا، أَهْلاً وَسَهْلاً.





سَرَدَ المُعَلِّمُ ما حَدَثَ مَعي على أبي عَدْنانَ، فَأَخَذَ يَضْحَكُ بِصَوْت عال ثُمَّ قالَ: هكذا إذَنْ، لَقَدْ ظَنَنْتَ أَنَّ الحَجَرَ أَصابَني في رَأْسِي. . . ها ها ها. . فَقُلْتُ بِسُرْعَة : وَلَكنِّي سَمَعْتُكَ تَتَأَلَّمُ وَتَقُولُ : أخّ . . . فَأَجابَ : لَقَدْ جَرَحْتُ إصْبَعي بِمَقَصِّ الْأَشْجار وأنا أُقَلِّمُها.



اعْتَدَلَ أَبُو عَدْنَانَ في جلسته، ورَحَّبَ بِنا مَرَّةً أُخْرى وَقَالَ: أَنْتَ ولَدُ مُهَذَّبُ يا إِيادُ، لَقَدْ جِئْتَ تَعْتَذِرُ عَنْ غَلْطَة ظَنَنْتَ أَنْكَ ارْتَكَبْتَها. . . ولكنَّكَ مَع ذلكَ مَذْنِبٌ. فَعَلْقَ عَلَى الفَوْرِ: ولكنَّكَ لَمْ تُصَبْ، فَمَا ذَنْبِي إِذَنْ؟



أَخَذَ أَبِو عَدْنَانَ يَتَحَدَّثُ بِهُدُوء وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ، الطُّيورُ الجَميلَةُ زينَةُ الحدائق، وَهِي تُطْرِبُنا بأصواتها الحُلْوَة، وتُفْرحُنا بألوانها الزَّاهيَة ، فَلَمَاذا تُريدُ إيذاءَها بمقْلاعك؟ ثُمَّ قَالَ المُعَلِّمُ: تَصَوَّرُ يا إيادُ لو أَنَّ مقْ الاعَكِ أَصابَ أَبا عَدْنانَ أَوْ أَحَدَ زُمالِئك، فَماذا يُمْكنُ أَنْ يَحْصُا كِا

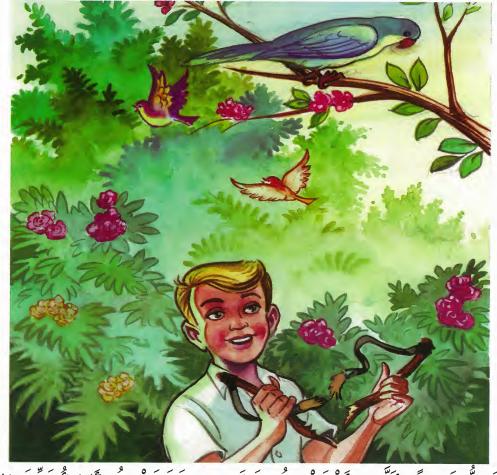

صَمَتُ قَليلاً لأَنْنِي أَدْرَكْتُ خَطَئِي، وَوَعَدْتُ بألا أُكَرِّرَ ذلكَ مَرَّةً ثانيةً. ومُنْذُ ذلكَ اليَوْم، وأَنا أَهْتَمُّ بالحَدائق وأَشْجارِها في كُلِّ مكان، لتَظلَّ الحَدائقُ بيوتاً آمِنَةً، تَسْكُنُها الطُّيورُ الجَميلَةُ، الّتي تُطْربُنا بأَصْواتها العَذْبَة.

